# جمع الرحل بين الألفية الصرية والفحر الحربي

## د. خلیل عمایرة

... وحلد اللغة جموعة من الأصوات التي تألفت قائله اعتباطياً مصاولياً السرقية التي أصبحت اللبوال للمالولات المستقبل المراولات المستقبل المراولات المستقبل المراولات مع معلولها المستقبل من وطاولها المالولات المستقبل على المستقبل على إصدافه ما صورة عديد طلحة المواولات المستقبل المراولات المراولات المراولات المراولات المراولات المراولات المراولات المستقبل المستقبل المراولات المراولات المستقبل المستق

تنظم المالي الصرفية في التركيب اللعوي في لغة ما ، طبقاً لكيفية المجاوزة فات فواعد فوانين ، وصفية في بمانيا ، معارفة في بانها ، عضراتية في نشائيا على السنة المتحادث بنطك اللغة ، موذ الاستحدال تو الى الصعور ، مثارة عا يكون في المجمودة التي تحصدت بها من عراصاً التأثير ، تركيبيا فائلة للزيادة أو الحلفة ، أو إعادة ترتيب منابها ، المحكن المتكام من نظام أن احساسه الحقيقي بالمعاولة المنحقية بين الصور التي يتألف منها التركيب و بمكمات متعاودة أو مكونية في فيجند المعارفة اللحقية وتكون الم على الرغم من أن مصطلح ؛ المحى الدلالي ، من أكثر المصطلحات خموضا واستاها في الدراسات اللغيرية والأونية والقلدية ، مع كرة أمسحمال كلاغ وككاد تريد على استعمال في مصطلح "غر فيها ، إلا أننا مستعمال بها أن نجمله المؤرر الرئيسة في خديثا عن وزة علاوات المدارس المعربية المعالية القدماء ، ونجمل له كذلك في حديثا عن المنبح الذي سار عليه نحاة العربية القدماء ، ونجمل له كذلك الموقع لفسه في عماولة الربطة بين ما توصل إليه السلف الصالح من نحاة العربية ومعطيات

إن الحديث عن المعنى الدلالي ليس بالأمر اليسير ، وإن حصر المداوس التي تعدلت عن المصني المداوس التي تعدلت عنه واحتمت كل المصبها المدي ترقيبه وتباهي غيرها به ، بل تعدل بأنه الأكتاب المشتوعة اللهوية في التصوص ، والوصول إلى المعنى الدلالي ، إن يحصر هذه المداوس والخيرة على الماهمية اعتجا في المجود تعدل من المستوية من المستوية على أمالة قصيرة ، ولكنما سنعمل على عرض مربع لأهم ما باخت به أمقر هداه المداوس، التربي أبن نقع دراسات اللهوية في مقده المسلسلة المستوية على المستوية وما وصل إليه الإساب من المثال المناسبة وما وصل إليه الإلاسات المناسبة وما وما إليه الإلاسات العرب من المتحدد وما وصل إليه الإلاسات العرب من المتحدد والمثال المناسبة ولا قداد الشربية والمتحدد المتحدد وما وصل إليه الإلاسات العرب على أنته الأطلاع المتحدد وما وصل الده الإلاسات العرب على أنته الأطلاع المتحدد وما وصل الده الإلاسات العرب على أنته الأطلاع المتحدد العرب المتحدد المتحدد العرب المتحدد المتحدد العرب المتحدد المتحدد المتحدد العرب المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد العرب المتحدد العرب المتحدد المتحدد العرب المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد العرب المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد العرب المتحدد العرب المتحدد المتح

يرى كثير من الباحثون المناصرين أن رأس الشرّص اللغوي المناصر في الدرب .
هو المنام السويسوي، وي سوسر (۱۹۷۷ – ۱۹۸۳) بعد أن تشر طالبه كتابه .
هو المنام السويسوي، وي سوسر (۱۹۷۷ – ۱۹۸۹) بعد أن تشر طالبه كتاب من أفكار ، أثره في المناساء اللمن جاورا بعده إلى يومنا هذا ، يوجه كل مهم عارة صوير واصفا أنه أفق من غروه ، وأفرب إلى فهم كه ما أواده الراقد . وفيل من المناسد أن كان منهم المناسدات المناصر المناسبة بعد المناسبة بالمناسبة بعد المناسبة بالمناسبة المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة المناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة المناسبة بالمناسبة بالمناسبة

فرَّق سوسير بين الكلام واللغة <sup>(-2)</sup> فاللغة هي عنزون جمع من اتفاقات التواصل الضرورية لأفراد أمَّة معينة ، عنزون كامل في أذهانهم بالقوة ، يستعمله الفرد الواحد في ما يسمى بالكلام استخداما ناقصا ، يعيّر به عمّا في ذهنه طبقا لملكنه وقدرته على استخدام هذه الملكة سيكولوجيا وفيزولوجيا ، ولعل ممّا يصل بيند القطة بسبب ،
أن سوسم برى – كا برى هوه – أن اللغة المنطوقة هي الأصل ، جانت الكرية
المستده ، وموزاد منشأ بالملك بدنة تعرض بريود أفكار سوسم ، وهو العلاقة بين القال والمدلول ، " المدلول الذي هو الصحور الديني والقال الذي هو الصروة المستجة أن القرائط بين القال في هكال الإيد هل كرية نراع أجساة للمورة الصرية بين برى حبد القدم الحريظ في دلال والمدلول ارتباط فيمي سيكولوجي الفنت أسواته ( ؟ الإيرا بين المنت عنوانا اجتمال برى يمون عبد القدم الحريظ في دلال القرائل الإنجاز (؟) ألمانا عشوانا اجتمال براتبط يمون عبد القدم الحريظ المناطق في دلال القرائل ؟) ألمانا الأول لكلمة ( ضرب ) أن كان المناطقة لا ( يعلى ) لما كان ذلك ضرراً و نساء "و لكنها بعد أن تتحد بماليانا

سعد بعد «مجموعين فصري» وبين من البسير ان يشور ومن البراز الفائط التي إلى الم سوسر أسيناً فكرة العمل الأقلق والصودي للنظام اللغوي في الجملة() ، ويضعد على العمل الأقلق في إبراز الوابط بين مركبات الجميلة من قبل وظائل وتعمول ، أو من مبتدأ وغير في نسق يتسق مع ما عليه قواعد اللغة ، من قبل وظائل وتعمول ، أو من مبتدأ وغير في نسق يتسق مع ما عليه قواعد اللغة ،

و وحصد على العمل العمودي في الكشف عن المدى بإبراز العناصر التي يكن أنَّ يم تباطأ مع كل كلمة من كلمات الجملة تبالالا عموديا، فيعمل الاثنان ( الأقلقي والعمودي ) معا لمساحدة للتكلم في الوصول إلى ما يريد، والساحع للهم ما يسمع في علاقات استبالية قر تركيبة.

ولدواسة اللغة في ما يظهر بوضوح عند سومير منهجان : (^ ) أحدهما وهو المسلمية الواضية : ما هم علمه . المسلمية الواضي المسلمية الواضية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية في فقوة مقددة من بازيقها ، استادا في الملاحظية المسلمية السيم الترتفي الليه أو المسلمية المسلمية الترتفي أو المسلمية المسلم

ذكرنا سابقا بأننا سنكتفي بعرض سريع لأهم المدارس اللغوية ذات الأثر في

الدرس النحوي ، فتعرض بإيجاز رأي أصحاب النحو البنيوي ، ثم رأي أصحاب النظرية التوليدية التحويلية .

## المنهج البنيــوي :

ليس من البسير حصر المصطلح والمنبوية ، والحديث عنها من علال رجل واحد. أو هدرسا واحدة ، ولكن من البسير أن نقول بأن البيوية قامت كردة فعل المستادة القديمة ، وتعدّ فروة على القسلت بها تحسك لا تجهز الجيد والرديمة ، فظهرت هذه الثورة بعد لموضية في المسرسين التاليين . التوزيعة والوظيفة ( وهناك عدد من المدارس ولكتني أثرت أن أكتفي بهائين المدرستين )

#### أ\_التوزيعية:

عالى (أرضم من أن العزيمية عند قرص بالوطيد إلى زمن هارسى قد ظهر فيها عدد 
O. Thager (من مثل : بالول C. Thager (هر وهم جارس قد ظهر فيها عدد 
(الروسي الأصل : زباط هارس (١٠-١٩ - ) الذي يعدّ يكانه : وبحج إلى العالم الأمريكي 
(الروسي الأصل : زباط هارس (١٠-١٩ - ) الذي يعدّ يكانه : مناهج إلى الأصية 
(الروسي الأصل : زباط هارس (١٠-١٩ - ) الذي يعدّ يكانه : مناهج إلى الأصية 
(البائة ١٠٠١) وأوضع عاد النافرية ويسائة عصرة التاسع معتمداً على أكثار (الله الأولى ديد 
موسوم إلى تعليثه ، فبحمد في نظريته اللغة وليس الكلام مهدأة للدوات المنافرة 
مراسة أزامية ، وأرضاء ألى المؤلفة المنافرة عاماً منافرة كان أمنافرة المنافرة المنافرة عاماً منافرة كان أمنافرة المنافرة عاماً المنافرة عام كان المنافرة المنافرة عاماً المنافرة المنافرة عاماً المنافرة المنافرة عاملة المنافرة عاملة المنافرة عامل المن ..... وهذه المنافذة عامل المن ..... والمنافرة عامل المنافذ عامل المنافذ عامل المنافذ عامل المنافذ عامل المناذ عامل المنافذ عامل المنافذ عامل المنافذ عامل المناذ عامل المنافذ عاملة المنافذ عامل المنافذ عامل المنافذ عامل المنافذ عامل المن

إِنَّ تحليل النَّص فيما براه أصحاب هذه المدرسة إلى ما فيه من مستويات تركيبية : صوتي وصرفي وتركيبي جمل ، يقتضي بأن ينظر إليها من حيث نهاية ما وصلت إليه ، أي إلى التركيبي الدلالي ، ليصل المحلّل في النهاية إلى القول بأنّ التركيب ( س ) ، بتوزيع سانيه، يساوي أو لا يساوي التركيب ( من ) .. وقد دفع مذا الأمر إلى النظر إلى كفرنات ألجلة أن فهي عندهم عقد واسم ، ترقيط الديدات بالأسماء إلى التركيب فيديد يشار أم كانات أرضائاً أو مناجاً إلى المائم على المراجع إلى المساعد من المروض والأفوات ، أو ما يستر مسدها ، ورما كان الشيخ إلى المساعل اللوي يبدو يشكل بارز إلى قرع من فروع التوزيعة وليس فها كلها فقد برز إلى ما يسمى يمني ه المكونات المشارعة ( "Mimmediate COV")

يقوم الحَمَّلُ في الشبح التواريعي برّد الشهر الذي يجمعه عينة من عدد من المكلمين المتحافظة والصرفية المتحافظة والمسرفية المتحافظة عددة أن عالم والمتحافظة المتحافظة عددة أن عربة المتحافظة المتحافظة عدد ثم يقوم بتصنيف القواهد الذي تحكم التواريخ الشكل في الصبوت والصرف والمتحرف بالأو يقلب المتحافظة على منوع تنظيم المتحافظة المتحرفة في المتحرفة المتحرفة المتحرفة المتحافظة المتحافظة المتحرفة ا

ب \_ الوظيفيــة :

رما كان العالم الدنماركي هلمسيف ... صاحب النظرة الكاملومية الكوسيماتيكية Glossematic \_ وهي النظرية الخامة بالوظيفة الإجابية للكامل قبل من أرز مفهوم الوظيفة والحرافية ، الجمال بالما في عاشرات دي سوسر ، ولكن الذي تصدّر لما وجعلها نظرية ذات معالم أن التحليل للفنوى هو العالم الدرنسي ملزيتي. (1)

تتكون الجملة موضوع التحليل، أو العيّنة اللغوية من مجموعة من المكونات الصغرى، فمثلا الجملة :

تصعرى ، فمتلز الجمله : أكرم رئيس النادي ضيوفه مساء يوم الأحد .

مكونة من: أكرم + رئيس النادي + ضيوفه + مساء يوم الأحد

وكلُّ من هذه مُكوّنة من مجموعة من المكوّنات .

أكرم + ( رئيس + ال + نادى ) + ( ضيوف + ـه ) + ( مساء + يوم + الأحد )

وكل من هذه مكونة أبيدا من مجموعة من المكونات الصغرى من عناصر الصوت (الفرنيسات) وعاصر الصيافة ( المرفيسات) بالمستقلة لمكون لكسيسات عناصر مجموعة أو سياست عناصر المستقلة لكل من جانين: وتشكس ( موقي) - smoore وسيناتكن ( تركيب ) - smoore وسيناتكن والمرفقة إلى أجله من حياتها إلى المستقلة من من جانين: وتشكس ( موقي) - smoore وسيناتكن حواشقها إلى الجلة من من الساسلة ألى اللهائي الصرفية لمناسبة مجموعة إلى من المناسبة المناسبة المكاملة تشفر عنها )، أو فراسة الشقاق صرفي ، ذلك لأن داريسه يمم بالله المناسبة بالمكاملة المناسبة المكاملة المناسبة المكاملة المناسبة المناسب

دوس ماردیدید"۱ الحملة ترک و روطها اعزاه على فهمه دور کل من المسند والمسند إلى فالمسند إلى هم صاحب الوظهة الراحيب الحملي . والعلاقة بعض من المسند علاقة كالية ، وكل ما جاء في الحملة زيادة على ركتها الرابسيين فهو من قبل الترسع فيا . ولعل في هذا ما يلاكونا يا عند نماة العربية من اعتادهم المسند إليه والمسند أمولا في إسلامية "١،" موا ادر على الأصول في فقضلات أو تعالى ، ويلكرنا كذلك بأن المحافة قد اعتصادوا المسند إلى جانية يؤرة الجملة .

بالإضافة إلى هاتون المفرستين (10 ققد كالت هما مدارس أحر ، وكان هماك أفراد أحرون » بثل كل مهم حالماله إلى وضعها حميج لحليل المرى ، وكانه مدرسة أحرون » بثل كل مهم حاله الله الله والمستقطب لما ترويسكووي ورومان جاكسون ، و وهما من المح لموي مدا العصر ، واستقطب لما ترويسكووي ورومان جاكسون ، و وهما من القطاط أرضية من حق موسوم من أمرونا المرمج الشاه في الحمل المنافرات في عدد المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات من المنافرات من المنافرات من المنافرات من المنافرات المنافرات المنافرات من المنافرات من المنافرات من المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات من المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات المنافرات من حراسة الأمرون من حرب عربوات المنافرات الكابدان والرائد الأمرون من حرب عربوات المنافرات الكابدان والرائد الأمرون من حرب عربوات المنافرات الكابدان والرائد الأمرون من حرب عربوات المنافرات ا التنغيم والنبر بالإضافة إلى عملية دراسة الأصوات الصامتة والصائتة كما هو معروف في الدراسات التقليدية(۱۸٪ برنتيسا فيسان المساسسات الساسة المسائنة الا

#### المدرسة التوليدية التحويلية :

ذكرنا سابقاً أنّ بلومليا قد ترك أثره الواضع في الدراسات اللتوبة في هذا المصر، و وكذلك في اللغون المدين خلوا بعده ، فكان هاريس من أمار من تأثروا به في والمواضوع ملحيا له أبجاده في التطالب اللغون ، وقد كانت الملتا بين طابس وتشوسكي الذي جاء بالطبق القرائبة السوياية مثا ضافة حيدة ، بعد أن قضى مقال ترضوسكي ) مرحلة طلب العلم على يدين استاده هاريس ، فسكن التناميل من المالاج من فرب عل ما أشر وما تم ينظر من العالم المنافقة وأنكواه ، فالحرف المنافقة المنافقة وأنكواه بالمنافقة والكواه ، فالمولية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وبلغاء ، وهو العالم المنبوي لل سنة ١٩٩٧م حيث نشر كتابه الذي يعد النواة الأول للنظرية التوليدية الصويلية وبداية الطرئية .

تقوم نظريته على عدد من الأسس الرئيسة ، من أبرزها :(١٠)

 النظرية اللدوية، وقد كان تشوسكي متأثراً في هذه النقطة بما كان في فلسفة الفيلسوف العقل ديكارت، وهميولت من بعده، ونحن نعلم أن تشومسكي كان معجبا بديكارت وبفلسته بالحقل الذي اندفع معه لوضع كتاب في الفلسفة الديكارتية.

يرى تشومسكي أنَّ الطفل يولد مزوداً بعدد من القوالب الذهنية ، يكون فيها الاستعداد الفطري شخلف اللغات ، فتُمكَّ هذه القوالب من واقع الاكتساب البيشي في الوسط اللغوي الذي يعيش فيه الإنسان .

٢ + ٢ – الكفاية والأداء ، قتل الكفاية افترون المعرقي في ذهن الإسان من القواهد والقوائن اللغوية الكامة ، يكسبها اللهرو في جاته ، فاعد في اقتر مه منذ الفترة الأولى في حاته ، فتحكه من واتتاج الجمل الصحيحة والقواهدية ، وتحكّمه كذلك من الحكيم على ما يسمح بالصحة أو الحفاظ طبقا لملذ القوره .

 بما جاء في محاضرات سوسير من النفريق بين الكلام واللغة . [ عنك ال مناه منا

٤ + ٥ - البنة العميةة والبنة السطحية: تعود البنة العميةة إلى الفكرة الذهبية اطرّدة في طفل الإنسان، تلك التي يود الشكلم التمير عناء رأما البنة السطحية فإنا تحسيد هذه الفكرة الذهبية في كلمات منطوقة يع بها تحويل الفكرة من مرحلة إلى مرحلة ، التعميلة عضلة مع توانين اللغة وقراعدام المرحلة ، وأما المعنى فيضى مع البنة العميلة بصلة هي صلة الشرع الجبلد أصله بالمشرض.

٢ + ٧ \_ قواعد النحو التوليدي وقواعد النحو التحويلي :

يمو أن في هذين المصطلحين بكسن حلّى القرق بين منهج تشومسكي في نظريته التوليمة المحتولة ومناهج الشرق المحتولة المسابقة علمه أو المناصرة له نهو لا يكفني في طريقة عن عدد من العرضيات وفقاط الشناء إداراتها بين اللغات أن ما يسمى عدد من المحتولات السالة ابن الأصوات وعدومتها إرائكات إيناد عدد غير علاوه من الجمل منها ، وفي المائي الصرية القانوية : اسم أو فعل أو حرف أو مصدر أو ظرف أو صفة إن المخ قطرة فواهد الشرقة التوليم المحتولة المحتولة المحتولة على المحتولة على المحتولة المحتول

أما قواعد النحو التحويل، وفإنها تهم بالعبارة عزلة إلى مبدان حسّى منطوق أو مكتوب، مقامة على قوانين اللغة ألني تنطق العبارة بها، فواعي فيها المتكلم ما يجب أن يراهم ليحكم على عبارته باللصحة التحوية، وبن منا تبرز عداد مكرة أداخيل التي يمكن أن تكون صحيحة خواً ومطوطة دلالة، إذ لا تطاق بين العميلة يمكن أن تكون صحيحة خواً ومطوطة دلالة، وذا الرودة الخضيات العميلة

تعمل الكفاية مع البنية العميقة مع قواعد النحو اللوليدي في خط يوازي عمل الأداء مع البنية السقطحية مع قواعد النحو النحويلي اتلكن المتكلم من إيجاد عدد محدود من العرضيات والمورفيات .

٨ ـ وأخيراً يعتمد تشومسكي فكرة الحدس(٢١) للوصول إلى المعنى الدلالي ،وربما كانت هذه النقطة في نظريته من نقاط الضعف التي كانت بتأثير من مذرسة سابير اللهجية ، ومن أمرز ما يمكن أن يؤخذ على نظرية تشومسكي هو عدم إحكام الربط

ين البنية العميةة والبنية السطحية ، فالبنية المعينة هنده و تكون في الذهن فكرة بجردة وتروق مبدأ في مع معلوثة لمكون فيسياء قال علمط النظر عن الكبلية التي تظهر عليها هذه الفكرة من التقديم والتأخير ، أو الوسيع أو الحذات أنج ، نصبية الجيداة المشافرة عنده البراز الشكرة المعينة الكمينات "و مكالل الحالة" ، وقالم المائم " فإنه مجل انتظام ضباية في نظرية تشوصكي ، وهي ، كا ذكرنا ، تتصل بسبب يفكرة الحافز الدعني عند ساير د فامي من سبل الوسول (بها") ، وفقا نقد صرف بلوطيات صاحب عدم المرحد الدينات المسافرة الشافرة الشوء .

قل عرض إمكان الإفادة من هذه للدارس في النحو الدولي ، يُعد أنَّ هلينا أن نقول بأنَّ لِتالِم الفقل المبتري ليس حكراً على عند نون هذه يلس مثان ستم وصبيقال ، ونما كان في الإحساس ضرورة معاشل كل جديد بديد في أيضا علم ما أيد عنا ، بل عيدنا عن أن نعف عجلة الدوس اللغوي اعتبانا لنسيم بقد النسارع الذي كانت على معامداً أفاد منه الدون و في يجد أحد من يسيد أي يشير في الاطلاع على حمل مناسب في يشير في الاطلاع على حمل عالمين الوري و في يجد أحد من في أو غيرها .

ونحد أداماً عليها أن لذكر بالمجاز سريع بأن النظرية النصوية التي قامت عليها كب السول المولي المنافق على المنافق المناف

بقد ۱۳۸۸ طلار فشأ ما يسمى مجازا نحو المدرسة البصرية وتحو المدرسة الكوفية. فوجدت كل مدرسة من بعدس فا ولاقاحة باراتها إلى بوعا هذا. ولكن عشا المبدرة كان وافرة إلى فقاحت به الإجهار محرح ما جها برالا يعرف عن من بهم الكوف شها ، ويعادي كل ما بخالف ما يعرف معاداة صارحة بمجد أنه يعادي كل حديث لأن حديث أو فى خدائد، حتى لو كانت هذه الحداثة عائدة إلى الكسائي أو

رى أن السخاة القدماء \_ رحمهم الله \_ عموا في الحركة الاتمرائية بخاصة ، وفي منى المسلم والمسلمة والمسلمة والمسلم والمسلمة والمسلمة

متعمل في ما تبقى من هذه الدرامة على وضع تصور نزيط فيه بين المبنى والمعنى، والشكل والفسود، ينقرح في مؤولته تصيفا بساختا، في درامة النحو العربي من غير والاكل بالحركة الاعرابية، فهي عندنا جزء أساس من فونيسات المبنى ذات الوظيفة الرئيسة للوصول إلى العني، بغيرها تبهار جمل العربية، ولا يُبيّنُ فيها إنتامُل من المتعول ولا الحال من الصفة .... الخ .

فنعتمد على المنهج الوصفي في وصف الجمل وتحليلها ، وتعتمد في المنهج الوصفي

على النظر إلى المكرّات الرابسة في الجملة ، على أنها مبان صرفة تجدّد أبواياً نحوية رئيسة في ذهن الشكلم، وأما المتوات الدوع في الجملة فإما قبل أبواياً فهو قرعة جماعة المجافزة الله في قرعة حجاد الإسافة معنى معن الى الجملة ، وأن كانياً من المكرّوت الرابسة موقعة المسيدة موقعة المسيدة موقعة المسيدة من المتاكمة عن متحدة المتحدة المتحدة عن المتحدة ، والتغير في الجملة عن التغير على تتغيمها المرابقة الذي يوعده التكلم عن طريق أحد العناصر الرابسة في الجملة ، والتغير في تتغيمها

رسي من المنحق المنحق المنحق أن تنظر إلى الجملة المنطوقة على أنها المادة المنطوقة على أنها المادة المنطوقة على أنها المناحة المنطوقة على المناحة المنطوقة على المناحة المنطوقة على المناحة المناحة المنطوقة على المناحة المنطوقة المناطقة المنطوقة المناطقة المناطقة المنطوقة المناطقة الم

فالجملة ، إذا ، هي الحق الأدلى من الكلمات التي تحمل معنى تمسن السكوت عليه ، ومدلاً من تفصيل القول في الحلاقات التحاف في تقديم الحبلة إلى اسمية رفيلة ، وفي المعافوه في الفرق بين الجملة والقول والحلام ، وأن ألجملة التي ينطق عليا العربات السابق هي حلة الوليدة ، وقصد بالوليدة تلك التي تكوّن من عدد عمل العربة . فيا ، يضور تقص أو من الكلمات التي حامت كلمات تحق الحج مقد الجملة لقواعد الكي من الأطر الوتهـة التالية : زيادة ، وإن كانت تحتملها ، وتقافع هذه الجملة لقواعد الكي من الأطر الوتهـة التالية : ٣ \_ فعل + مفعول به ضمير + فاعل . ا . و المله ال المد يعد الله ي الما

٤ \_ مسئد إليه معرفة + مسئد نكرة . ي يما مد ما يحد ما يكن و غلما يا

٥ \_ مستد شبه جملة + مستد إليه نكرة . سأ عبل به بالخطا ما و حلا به ما

فهذه الأطر هي أطر الجملة التوليدية ، وفيها قواعد النحو التوليدي ، وغاية الجملة التي تنطبق على أي منها ، أو بُعدُها الدلالي ، نقلُ الخبر من المتكلم إلى السامع أو المخاطب ليس غير ، دون توكيد ، أو نفي ، أو استفهام أو شرط ، أو نداء ، أو تحذير ، أو فخر أو تعظيم .... الخ . فإن قَصَدُ المتكلُّم أن ينقل لسامعه أيًّا من هذه المعاني أو سواها ، فإنَّ عليه أن يحوّل الجملة من هذا الإطار إلى إطار آخر مستخدما عنصراً أو أكثر من العناصر التالية : الترتيب ، الزيادة ، الحذف ، التنغيم ، الحركة الإعرابية . وهي التي نسمها قواعد النحو التحويل وكلُّ تحويل لابد أن يكون لغرض في المعنى أو أنَّه يتصل

تأخذ الجملة اسمها الثابت في الإسمية أو الفعلية في حال وجودها في مرحلة الجملة

التوليدية ، و والعبرة بصدر الأصل ، فالجمل: على مجتهد في البيت رجل , إساء دلما و

جمل اسمية ، ولكنها توليدية ، ومعناها الاخبار المحايد ، أمَّا الجمل :

حضر على قرأ الطالب الكتاب

أكرمني النادي الأدبي فجملة توليدية فعلية ، توليدية لأنها مكونة من حدَّها الأدنى في إطار من الأط

السابقة فعلية لأن صدرها فعل . وأما الجمل : المجمد ل المثنا المحمد به كالمدي كان على مجتهدا

أن عليا عتيد

ليس على مجتهدا / بمجتهد

فجمل اسمية من حيث صدر الأصل، تحويلية ، جاءت فيها عناصر زيادة ، وكلَّ زيادة في المبنى تقابلها زيادة في المعنى ، فجاءت الزيادة في الأولى للإشارة إلى الزمن الماضي ، وفي الثانية للتوكيد ، وفي الثالثة للنفي وتوكيد الخبر المنفي . وهذا ما يجب أن يفهمه السامع ، قصده المتكلم أم خرج عليه لجهله بأساليب العربية .

هكالملمات تمرح في تركيب جمل ، معبَّرة عمّا في ذهن التكلم ، ومطابقة له ، را أو هكا يغترض أن تكون ) ، يقول الحرجاني : لا ينصور أن تعرف للنظم مؤضما من غير أن تعرف معناه ، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هم الفاظ ترتيبا ونظما، وإلك تتوضى الترتيب في الملاني ، وأصعل الفتكر عمال هرا<sup>77</sup>،

وليكون تحليل الجملة تحليلا تاما ، يوصل إلى المعنى الدلالي ، لابد من أن نتحدمستويات التحليل اللغوي اتحاداً تاما ، في نظرة تحليلة متكاملة . فالمستوى الأول التحليل الصوتي Phonetics and Phonology تحدد فيه العناصر الصوتية الفونيمات المكوِّنة في الجملة ، وفونيمات الصوامت والصوائت ، ليتم في المستوى الثاني تحديد المبنى الصرفي بما فيه لكسيمات ( وحدات معجمية ) ومورفيمات ومونيمات وحدات اشتقاقية ، فيتحدد بذلك القسم الصرفي الذي ينتمي له المبنى : اسم ، فعل ، اسم فاعل ، اسم مفعول ... ، مفرد ، مثنى ، جمع ، سالم أو تكسير ، مؤنث ، مذكر ... الخ ثم يأتى دور المستوى التركيبي ، وفيه يتمّ تحديد حاجة الكلمة الأولى إلى ما يليها من كلمات انطلاقاً من أنَّ بؤرة الجملة الفعلية ( الفعل ) ، وبؤرة الجملة الإسمية ( المبتذأ ) . وبناء على ذلك فإنَّ الحركة الإعرابية تحدَّد على كل كلمة في الجملة من واقع الباب النحوي الذي هي ممثّل صرفي له ،(٢٦) فهي تجسيد محسوس لقالب ذهني أو لباب ذهني مجرّد . واعتادا على هذا فإننا نرى أن نجمع أطر التراكيب الجملية المحوّلة في عدد من الأبواب الكبرى ( أبواب المعنى ) على أساس المعنى وليس على أساس العمل والعامل ، فتخرج بذلك جمل النفي في باب ، وجمل التوكيد في باب ، وجمل الشرط في باب ، وجمل الاستفهام في باب ... وهكذا في بقية الأبواب . وبذا فإننا لا نجد بابا من أبواب المعنى موزعا في عدد كبير من الأبواب ، فنجد في كتب النحو مثلا ، ليس التي تفيد النفي في باب كان ومازال وظل وأمسى وصار ، ونجد ما ، في باب ما يلحق بليس ، ونجد لا ، تارة في ما يلحق بأنّ ، وأخرى بما يلحق بليس ، ولن ، في باب ناصب المضارع مع أن وإذن وكي .... وغيرها : وما النافية في منطقة مهملة لأنها لا تترك أثراً اعرابياً على ما يليها . لها من به نايات ذا أي حال إلى الله

فنستطيع بذلك أن نفيد من التراث النحوي ومن التراثي البلاغي ومن تتائج جهود

علماه الأنسنية الحديثة ، في ضم المضمون إلى الشكل ، والمنتى إلى المضى ، ليسرا في خطين عتوانون بوصلان إلى نتيجة واصدة ، كما نوضحه في الرسم التالي ، وبدأ فإننا ممكن كلا من الطالب والعلم من أن يملو حياد العرب في كلامهم ، وأن يفهم السامع ما تطوى علمية أسابهم وتعرب لسابهم :

تنتظم في جمل طبقا تتحول إلى رموز أو أفكار في ذهن المتكلم منطقة خارجة عن ميدان للقواعد النحوية واللغوية دوال ( كلمات منطوقة ) البحث اللغوى قوانين النحو وقواعد اللغة تساوى تتضمن الحركة الإعرابية عناصر تحقيق سلامة القياس اللغوي الترتيب + الزيادة + الحركة عناصر تحقيق الإعرابية + الحذف + التنغيم المعنى

فتصوف بذلك النحو عن التعريف الذي يرتضيه له جلّ النحاة بأنه العلم الذي بيحث في حركات أواخر الكلمات ، إلى البحث في المعنى اغدَّد للجملة من خلال المبالي الصوفية فيها .

فالبحث العوي في ضوء العريف السابق بحصر المفيث عن المرحلة الأولى من مراحل كايون الحفاظ ، أي عن الرحلة اللحيفة ، ويصول عنها ، لأنّ الإسان حـ في ما طري حكن بحرج معتمرة من الأجراب النس هي فصية جوزة بهان صوفية تؤتين بالانة أمواز : والتعلم ، ثم يُهبَّدُ علماء الأولى إلى هي فصية جوزة بهان صوفية تؤتين بالانة أمواز : يُقيَّلُ صوفي للهاب الصوي : تحقيل معهمي لمنى الوضي الخيل سبائي . ناضيح علمه الأولوار الملاقاة ، فقائد أسركة الإعمالية والمستقى بن النجيل السابق المنافق المنافقة ال

قلنا : لا نقف بالنحو عند مرحلة التفكير اللجني ، ونضيف هنا فنقول : ونمرّ بهذه المرحلة في وسط التمثيل الصرفي بالتمثيل السياق .

.... (08) by of 18how : 102,12

#### الهوامش عير الله يا عادي ، ودائه و (١٦)

- وانظر ، خليل عمايرة : في التحليل اللغوي ص ٨٧ وما بعدها .
- وانظر ، سيويه : الكتاب جد ١ / ١٢ .
- وانظر: خليل عمايرة: في نحو اللغة وتراكيها ص ١٧٥ وما بعدها . (1) 15%
- الظر لذياء من الفصيل: دي سوسير ص ٢١ ٣٠ . بدرا المامية المداركان (١٦) السابسق ص ۸۷ ، ۸۹ . 10)
- السابط (V)
  - . 100 10 . . . : . . . . . . . . (A)
- لسابسق ص ۱۲۳. (4) Harris, Z.S., Methods in structural linguistics, Chicago Univ. Press, 1951.
- Papers in structural and tranformational linguistics, 1970. (11) الساب (١٢) السابسق. (١٣) وانظر : خليل عمايرة : في التحليل اللغوى ، وفيه قصل كامل عن نظرية العامل بين مؤيديه ومعارضيه
  - 1.7-01 0 Martinet, A., A Functional view of language, Oxford, 1962. وانشر (1 ٤)
    - (10) السابس 177 . VA . 77/7 . 71 - 77/1 - 1131 . 4, may (17)
      - السكاكي: ملتاح العلوم: ٧٦ ١٠٨ .
      - الفزويني : الإيضاح في علوم البلاغة ١٣ \_ ١٦
        - عليل عمايرة : في نحو اللغة وتراكيبها ص ٩٩

(٢١) ولمزيد من التفصيل انظر

- (١٧) وهناك عالم معاصر يقوم بتدريس علم اللغة في جامعة هارفرد S. Kuno يحاول أن يوجه أفكار المدرسة الوظيفية إلى وظيفة جديدة براها تمثل وأس مدرسة جديدة تقف في وجه المدرسة التوليدية التحويلية . (١٨) وكانت هناك مدارس أخر في أوروبا وأمريكا أبرزها مدرسة فيرت في بريطانيا ومدرستا سابير وبلومقيلد
- في أمريكا \_ ولا أرى الملام يتسع للحديث عن أي منها . (14) وانظر لزید من التفصیل . Chomsky, N.,- Syntactic structures Mouton, 1957.
- Aspects of the theory of syntax, Cambridge, Mass 1965 Chomsky, N. Aspects of the theory of syntax PP. 128-148.
- Studies on semantics in generative grammar, Mouton, 1972. (٢٠) والطر لمزيد من التفصيل Chomsky, N. syntactic structure, P.P. 34-49, 92-106.

(٢٢) خليل عمايرة ، في نحو اللغة وتراكيبها ، ص ٨٨ - ١٧٨ .

Spair, E, Language, an introduction to the study of speech, PP. 57-82. انظر الزيد من التفصيل (٢٣)

(٢٤) والظر لذياء من الطمسا.

Bloomfield, L., Language, PP. 158-170, 425-476. (٢٥) أبد على الفارسي: التكملة

(٢٦) الأناري الإنصاف في مسال الحلافي مسألة ١٤ . TA . 1 2/2 . . . . . . . (TV)

(٢٨) السابق ، مسألة ٢٢ .

(٢٩) عبد القاهر الجرجال: دلائل الإعجاز (خفاجي) ١١٧

(٣٠) وانظر : خليل عمايرة : البنية النحية بين تشومسكي وعبد القاهر الجرجالي ، الأقلام عدد (٣١) وانظر: خليل عمايرة: في نحو اللغة وتراكيبها ص ٨٨ - ١٧٨

(۲۲) عد القامر الجرجال: دلالل الاعجاز ص ١٠٠ (٣٣) خليل عمايرة : في التحليل اللغوى ص 41 ، ٨٧ - ١٠١

## ● قائمة المراجع العربية ●

(١) الأبياري ، أبو البركات : الإنصاف في مسائل الحلاف ، ت عمد عبى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٢١م .

(٢) الجرجالي ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، دار المعرفة \_ بيروت ١٩٧٨ ، و ( عفاجي ) . (٣) دى سوسير ، فردينان ، محاضرات في الألسنية العامة ، ترجة يوسف غازى ، ومجيد النصر دار نعمان

ATTAL . HUN

(2) السكاكي ، يوسف بن أبي بكر ، ملتاح العلوم ، دار الكتب العلمية \_ بدوت . (٥) سيويه : الكتاب ، ت عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٦٦ ، ١٩٧٥م .

(١) السيوطي ، جلال الذي هم الهوامع ، تحقيق عبد العال مكرم ، دار البحوث العلمية الكويت ١٩٧٥م .

(V) خليل عمايرة : في نحو اللغة وتراكيبها ، منهج وتطبيق ، عالم المعرفة - جدة - ١٩٨٤م

- في التحليل اللغوى ، منهج وصلى تحليل ، مكتبة النار ، الأردن ١٩٨٧هـ - البنية التحتية بين تشومسكي وعبد القاهر الجرجالي الأقلام (العراقية) عدد ٩ .

(A) الفارسي ، أبو على ، كتاب التكملة ، ت كاظم بحر المجان ، 1901 ، بغداد ..

(٩) القدويس: الحطيب، الايضاح في علوم البلاغة، دار الجيل - بدوت.

#### ● المراجع الأجنبية ●

(1) Bloomfield, L., Language, New York 1933, 1976. (2) Chomsky, N., Syntactic structure. Mouton, 1957.

- Aspects of the theory of syntax, Canbridge, Mass 1976 - Studies on semantics in generative grammar, Mouton, 1972. (3) Harris, Z. S., Methods in structural Linguistics, Chicago Univ, Press, 1951.

Papers in structural and transformational Linguistics, 1970. (4) Martinet, A., A functional view of Language, Oxford, 1962.

(5) Sapir, E. Language, Language, an introduction to the study of speach, New York 1921, 1970. (6) Ullmann, S., Semantics, an introduction to the science of meaning, Oxford, 1962.